

عطاءالرشول أويسي رضوي سيدمنصورشاه بربيوى

قيمنن ١٥٥٠ روب

قُلُ مَاعِنْكَ اللهِ خَبُوعِتَ اللَّهُووَمِنَ البَّجَارُةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَرُمُ الدخرفعكيد الجمعة إلامريض أومساف ٱوْرِاهْرَءُ قُوْ اَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْ لُوْكٌ نَمُنِ اسْتَغَنَّى بِلَهُو أُوْرِجَارُةِ إِسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنْمُ أَوَاللَّهُ غَنَّ مُهَيَّا صَكَ قَالِمُ الْعُلِيُّ الْعُظِيْمُ وَصَدَّقَ رَسُوُ لُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْحُ وإِنَّهُ تَعَالِي جَوَّادٌ كُرِنْجُ قَدِيْحُ مَلِكَ بُرُّ رُّءُونُ ثُرِجِيْمُ بيلي خطبه كے بعد منبر پر بنتے جائين اور جورہ بار الله اكبر پاره كر دوسرا خطبه پڑھیں یہاں ہاتھ اٹھا کر وعانہ مانگیں۔ ہاں دل میں ہوجی جاہے أستدا وربهكي آوازسي بسمايته برمه كرخطيعه برصين-الحمال بلونحمالة وتستعينه وتستغفره

جمعه كالبيال خطيه آبهته اوربكي آ دازسي بم الله نشريف برط كرمندرجه ذيل خطية تروع كري أَلْحَمُكُ مِتْهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نِبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْفِ رَحُمَدٍ لِلْعَالَمِينَ خَاتَمِ الْأَنْبَيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَى اللهِ الطَّلِيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّا هِرِينَ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِأَلْتُهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْرِ وبِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبُرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْجَيْدِ يَأَيُّهَا الَّذِي يُنَ أُمُّنُو الدَّانُودِي لِلصَّلْوِةِ مِنْ يُؤْمِ الْجُمْعَةِ نَاسْعُوْ آلِلَى ذِكْرِا لِلْهِ وَذُرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْنَكُمْ تَعُكُمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّارِةُ فَا نُتَشِرُوا فِي الْأَمْرِضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهَ كِتْنِيرًا لَّعَتَّكُمْ تُفَالِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوُا رتجارة أو لَهُوا إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتُرَكُونَ قَالِمُمَّا

تُعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَىٰ مُظْهِرِ الْعَجَابِبِ وَالْغَرَابِيبِ أسدِ اللهِ الْغَالِبِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ أِنْ طَالِبِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ وَعَلَى عَمَّيْهِ التَّنْوِيُفَيْنِ الْمُطَهِّرِيْنِ مِنَ الْأَدُنَاسِ الْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا وَعَلَى سَيِّيكُ وَالنَّسَاءِ فَاطِمَةُ الزَّهُولَ وِينْتِ خَاتِمِ الْأَيُّكِيبَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ وَعَلَى الَّهِ مَا مَيْنِ اللَّهُمَا مَيْنِ السِّعِيْلِ يُبِينَ الشَّهِيْكِ أَيْنِ الْمَغْفُورِ يُنِ إِنْ مُحَمَّدِ إِلْحُسَنِ وَإِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَبِّنِ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُما وعلى جُويْعِ الْانْبَيْمَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الْمُلْيِكَةِ المُقَرِّبِينَ وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااُرُحُمُ الرَّاحِمِينَ مُعِبَادَ اللهِ رَحِمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرُدِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرُوالْبَرِغِيُ

وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ دُبِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّانِ تِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِو اللهُ فَلَامُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُنْضُلِلُهُ فَلَا هَادٍ كَ كَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدُهُ لَا شُرِيْكِ كَ وَنُشُّهُ كُ أَنَّ سَيِّكَ كَا وَمُولًا نَامُحَمَّكًا عَبُكُ لَا وَرُسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَبْرِخُلْقِ بِهِ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ خُصُوْمًا عَلَى أَوْلِ الصَّعَابَةِ وَأَفْضَلِهِمْ بِالنَّحُقِينِ أَمِيُرِ الْمُؤَمِنِينَ إِنْ بَكُرِ إِلْصِّدِ يُوَرَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَى أَعُدُلِ الْأَصْحَابِ فَخُزُنِ الصِّدُ قِ وَالصَّوَابِ المِيْرِالْمُؤُمِنِيْنَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ وَ عَلَى جَامِعِ الْقُرُانِ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِبْمَانِ جِيبِ الرَّحْمٰنِ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِي اللهُ

وَالرِّصْوَافِ أَنْتُهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ إِكْبُرُ اللَّهُ الْبُرُ وَلِلْهِ الْجَمْدُ سُبُحًا فَ مَنُ ٱنْزُلَ فِي هٰذَا الشَّهُ وِالْمُبَارَكِ الْقُرُانَ العظيم الله النبر الله الكبر الله الكه والدالله والله الكبرُداكتُهُ الكبرُ وَبِلهِ الْحَمْدُ الْسُبْحَاتَ مَنْ ٱنْزَلَ فِي هِٰذَا الشَّهُولِيُكَةُ الْقَدُرِ فِي خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهُرِ تَنَزَّلُ الْمَلِبِكَةُ وَالرُّوحُ مِنْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ حُرِمِنَ كُلِّ آمُرِةٌ سَلْحٌ هِي حَتَّى مُطْلِع الْفَيْو اللهُ أَكْبُرُ اللهُ آكْبِرُ لِآلِهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ اَللَّهُ ٱكْبَرُهُ وَرِيلُهِ الْحَمْثُ اللَّهُ اَنْ لَكُوالْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَحُكَ كُا لَا شُورِيْكَ لَهُ وَاشْفُكُ أَنَّ مُحَمَّدًا عُبُكُهُ وَرُسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خُلُقِ بِ مُحَمِّدٍ وَإِلَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنٌ خُصُوصًا عَلَى أَوَّلِ الصَّحَابَةِ وَأَفْصَلِهِ مُ

يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنْ كُرُونَ وَ أَذْ كُرُواللّهَ يَذَ كُرُواللّهَ يَذَ كُرُواللّهَ يَذَ كُرُكُمُ وَادُعُوْهُ يَسْتَجِبُ لَكُمُ وَلَنِ كُرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَآوُلُ وَاعَزُّوا جَلُّ وَأَتَحُّمُ وَأَهُمُّ وَأَهُمُّ وَأَهُمُّ وَأَهُمُّ وَأَخْبُرُم وبهلاخطرعب الفطر بشير اللهالركم فالتحيط الله أكبرُ الله اكبرُ ولا الم الدالله والله اكبرُ و اَللَّهُ ٱكْيُرُ ﴿ وَيِلْمِ الْحَمْثُ وَالْحَمْثُ الْكُوكُ الْوَالَّذِي أَنْزُلُ شُهُرُرَمَضًا فَ وَجَعَلَهُ إِلَيْهِ سِبِيلِكَا وَ وَسِيلَتُنَا بِالْمُغُورَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْغُفُرانِ ﴿ اللَّهُ آكُبُوا اَللَّهُ ٱكْبُرُولَا إِلٰهُ الَّاللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرُو أَللَّهُ أَكْبُرُو أَللَّهُ أَكْبُرُو وَ بِلَّهِ الْحَمْثُ سُبُحًا نَ مَنْ نَوْرَقُلُوْبَ الْعَارِفِينَ بِنُوْرِ الْهِكَ أَيَاةِ وَالْعِرْنَا نِي أَلِيْهُ ٱكْبُرُ وَ اللَّهُ ٱكْبُرُو لَا لَهُ إِلَّا لِلَّهُ وَاللَّهُ ٱلْكِرُمُ اللَّهُ ٱلْكِيرُ وَلِلَّهِ الْحَيْدُ سُبُحَاتَ مَنْ فَنَحَ عَلَى الصَّالِمِيْنَ أَبُوابِ الرَّحْمَةِ

مُحَتَّدِ الْحَسَنِ وَإِنْ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللهُ تَعْمَاكُ عَنْهُمَا وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى الْمُلْيِكُةِ الْمُقَرِّبِينَ وَعَلَى عِيَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحُمَ الرَّاحِمِيْنَ الْمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْرِط وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُهُ بِالْالْبِ وَالدِّ كُوالْحَكِيْمِ وَ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَادٌكُرِ يُبُرُّ مَيكٌ بَرٌّ رَّءُرُفٌ رَّحِيْمُ ووتشرا خطيه عبدالفطر ٱلْحَمْلُ بِلَّهِ نَحْمَلُ لَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُؤُونُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور الفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُواللهُ فَلَامُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَكَ هَادِي لَهُ وَنَسْتُهَا أَنْ لَا إِلْهُ اللَّهُ وَحُدُ لَا لَا شُرِيْكِ لَهُ وَلَشُّهُكُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُكُ لَا

إِيَالتَّكُوفِينِ إِنْ يَكُولِ الصِّرِّ يُقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَى آعُدُ لِ الْأَصْحَابِ مَخْزَنِ الصِّدُقِ وَالصَّوَا بِ آمِيُوالْمُؤُمِنِيْنَ عُمَّرًا بُنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْأُنِ كامِل الْحَيْاءِ وَالْإِيْمَانِ جَبِيْب الرَّحْلُنِ عُثْمَانِ ابْنِ عَقَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُ وعلى مَظْهِرِ الْعَجَابِبِ وَالْغُرَابِبِ اَسَدِاللهِ الْغَالِبِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّا بَنِ آ فِي طَالِبِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى عَمَّيْهِ الشَّرِيُّفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْأَدُ نَاسِ ٱلْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ رضى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا لَوْعَلَى سَيِّكُ وَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الرَّهُواءِ مِنْتِ خَاتِحِ الْأَنْبِيَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالِى عَنْهَا ﴿ وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّعِيُّدِ يُنِ السُّبِهِيْدَ يُنِ الْمَغَفُورَيْنِ أَرِحْ

وَالْاثَامِ وَعَدَالْمُؤْمِنِيْنَ بِدُخُولِ بَابِ مِّنَ أَبُوابِ مَشْعَوِ الْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْنُبُو اللَّهُ ٱكْنُبُو وَلِلَّهِ الْحَمُلُ أُسُبُحَانَ مَنْ جَعَلَ الْجُمُعَةَ لِلْمُصَيِّيْنَ فِي الِّلْيَالِيُ وَالْاَيَّامِرِ الْمُعَلِيْنَ فِي اللِّيَالِيُ وَالْاَيَّامِرِ ا اَسْهُ ٱكْبُرُ اللهُ ٱكْبُرُ لِآلِكُ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ اللهُ ٱكْبُرُو بِينَّهِ الْحَمْثُ لُسُبِحَانَ مَنْ صَيْرًا لُكُعُبَدًّا مَانًا لِّلْاَنَامِ يَغْلِبُ إِشِّتِيَا قُدُ وَشُونُ لِقَالَهُ عَلَى قُلُوبِ عِبَادِةِ الْكُرَامِ حَتَّى تُرَكُّوا الْأَوْلَادُ وَالْأَوْطَانَ فِي كُلِّ عَامِر يَهْشُونَ مُنينبِينَ مُكَبِّرِينَ بِإِقْتِكَ آءِ إِبْرَامِيمُ خُلِيْلِ الرَّحْلِي وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى سَيِّدِ نَا هُمَيِّرِةً عَكَيْكِ السَّكُومُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْبَرُّ ٱللَّهُ ٱلْبُرُّ وَبِلْهِ الْحَمُّلُ ٱلشَّهَا اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةُ لَا شُرِيْكَ لَدُواشُهُدُ إِنَّ فَحَمَّكُ اللَّهُ مُكَمَّلُ اعْبُدُهُ ورسولة صلى الله تعالى عكيدوعلى البهوافهايم

وركسولة مصلى الله تعالى على خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَ الله وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحُمْتِكَ يَا أَرْحَمَ الرِّحِمِيْنَ مُ عِبَا دَاللهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُو بِالْعَلْ لِ وَالْحِسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرُ لَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُعْتَكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذُكُونَ أُذْكُرُوا اللهَ يَكُ كُرُكُمُ وَادُعُولُ يُسْتَجِبُ لَكُمُ وَلَنِ كُواللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَاعَزُّوا جَالَّ وَاتَكُمُّ وَآهَتُمْ وَآعُظُمُ وَآكُبُوا بهلاخطبه عب قرباني بسحدا لله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ استُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْكِبِرُ وَلِآلِكُ اللَّهِ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الكبرُ وريته الْحَمُدُ شُبْحًا فَ مَنْ جَعَلَ الْكُعْيَةُ جَامِعَةً لِبِهَا دِيهِ الْخُوَاصِّ وَالْعَوَّمِ وَمَنَّ عَلَيْهِمُ اسْتِجَا بَهِ اللَّهُ عُولَةً وَالنَّجَا وَزَعَنِ اللَّهُ نُو ب

الْمُقْبُولَيْنِ الْمُغُفُّورُيْنِ إِبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ وَ إِلَى عَبُدِ اللهِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا وَعَلَى مَنْ تَابَعُهُمُ مِنَ النَّاسِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالتَّابِعِيْنَ الْاَبْرَادِ إِلَى يُوْمِرا لْقُرَارِي وَسَلِتُمُ تَسُلِينُمَّا كُنتُيرًا مِ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَّادٌ كُو يُحُرُّ تَى يُحُمَلِكُ بَرَّرُّءُونُ رُّحِيْمُ دوسها خطبه عيب قرباني ٱلْحَمْثُ وِللَّهِ نَحْمَثُ لَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُونُ لَا وَنَسْتَعُونُ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْثُ اللَّهِ وَنَسْتَعُيْنُهُ وَنَسْتَعُونُ لَا وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ المُنْوُورِ ٱلْفُيسْنَا وَمِنْ سَبِّ إِنَّ اعْمَالِنَا مَنْ يَكُورِهِ اللهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شُرِ يُكُلَّهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّكَ نَا وَمَوْلِا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ٱرُسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَوْ بَرُا بَيْنَ

وَسَلَّمُ خُصُوصًا عَلَى الْوَلِ الصَّحَابَةِ وَافْضَلِهِمْ بِالتَّخُوقِيْقِ أَمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ إِينَ بَكُرِ إِلصِّكَ يُقِ مَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى أَعُدَالِ الْأَصْحَابِ مَنْبَعِ الصِّدُقِ وَالصَّوَابِ آمِيُوالْمُؤْمِنِينَ عُمُوابُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْدُوعَلَى جَامِعِ الْقُوْانِ كامِل الْحِيّاءَ وَ الْإِيْمَانِ حَبِيبِ الرَّحْلِي أُمِبُوالْمُؤْمِنِينَ عُثَمَانَ ايْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى مَظْهُوالْعُجَالِيْبِ وَالْغُوالْئِبِ أَسَدِ اللهِ الْغُالِبِ مِنْ كُلِّ غَالِبِ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبٍ " رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ وَعَلَىٰ عَمَّيْهِ النَّفُر يُفَيِّنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْكُدُنَاسِ الْحَمَزَةِ وَالْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما وعلى سيتاوة النساء فَا طِهَ أَ الرُّهُورَآءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَلَى الامامين الهمامين السّعيد ين السّهيدين

(Is

بَاطِنَةً لَا تُعَادِرُ ذَ نُبَّا اللهَ اللهُ وَيُ اصْحَادِك لاتَتَخِنُ وُهُمُ مِنْ بَعْبِي كَيْ عَرَضًا أَفَهَىٰ اَحْبُهُمُ فَيِحْبِينَ أَحَبِّهُمْ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَبِبُغُوثَ ٱبْغَضَهُمُ وَخَبُرُا مَّتِي قُرُنَى ثُكِّرالِّن يُن يَكُونَهُمُ الْمَوْلَوْنَ يُنْ يَكُونَهُمُ إِنَّا لِللَّهُ يَأْمُونِ إِلْعَدُ لِ وَالْاحْسَانِ وَالْمُوالِيَّآءِ ذِي الْقُرُوبِي وَيَنْهِلَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبِغِي يَعِظُكُمُ لَعَكُكُمُ تَنَ كُونُونَ وَ فَا ذُكُووااللَّهُ يَذُكُوُكُمُ وَكَذِكُوا للهِ تَعَالَىٰ اعْلَى وَ اَجَلُّ وَاتَحْمُ CKIEDE ٱلْحَمْدُ لِيلِهِ نَحْمَدُ لَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُونُ لَا وَنَعُودُ إِبَاللَّهِ مِنْ شُرُ وَرِ إِنَّقْسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعُمَالِنَامَنُ يَعْدِرِهِ اللهُ فَكُومُضِلُ لَهُ وَمَنْ

يَكَ يِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَ شَكَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فِاتَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُوّا مِنَّهُ شُيْعًا ﴿ اعْتُودُ إِمَا لِنَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِي لِأَيِّهَا الَّذِيْلَ امَنُواصَاتُواعَلَيْهِ وَسَلِمُواتَسُلِيْمًا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّبِ نَا وَمُو لَا نَامُحَمِّدِ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَا تِ وَبَارِكُ عَلَى سَبِينِ نَا وَمَوْلَانَا فَحَتِّينَ وَالْمُسْلِمَا تِ ٱۮؙۅٵڿ؋ۅڎ۫ڗؾٵڗ؋ڮٵڶٳڵڹۧؠؿٞڞڷؽٳۺڰؙۼڮؽڮ وَسَلَّكُمُ ارْحَمُ أُمِّنِي بِأُمِّنِي بِأُمِّنِي الْبُو بَكُيرٌ وَاشَدُّ هُمُ فِي أَمُواللَّهِ عُمُو وَاصْدَ قُهُمُ حَبِياً وَعُتُمانٌ وَ وَأَقَضَاهُمُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ رِنْسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ﴿ وَحَمْزُ لَا أَسُلُ اللَّهِ وَ ٱسَكُ رَسُولِهِ ﴿ ٱلتَّهُ حُرًّا غُفِرُ لِلْعَبَاسِ وَوَلِيهِ مَغُفِرُةٌ ظَاهِرَةٌ وَ

يُّضُِّيلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشْهَى أَنُ لَا إِلْكَ وَرَسُولُهُ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّ تُقْتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَانْتُتُومُ مُسْلِمُونَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّفُّوا رَبَّكُمُ الَّذِي كُخَلَقَكُمُ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ وَّخَدَقُ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبُثُ مِنْهُ رجَالًا كَيْثُيرًا وَيْسَاعُ وَاتَّتَقُوااللّٰهَ الَّذِي تُسَاءَ لُونَ يه وَالْارْحَامَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَوْنَيْهَا يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّنْفُوا مِلْهُ وَقُوْلُوا قَوُلًا سَدِينًا يُصْلِحُ لَكُمُ آعُهَا لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمُو وَمَنْ يَطِعِ اللَّهُ وَسُولُهُ فَقَلُ فَازَ فَوُشَّاعَظِيْمًا

ا كى روك كى كى المرادد دارد دراداد المرادد دراداد المرادد دراداد المرادد درادد دراد دراد دراد المرادد دراد المرادد دراد المراد المرادد دراد المرادد درادد درادد

كتابت اعجازاحة دبيرا

## همازی دیگر مطبوعات











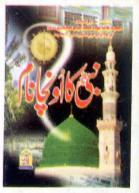







اكبر بك سيلزر اردوباز ارلا بور موبائل 4477371-0300